## مكايات جنتى القط ملكا على الغابة

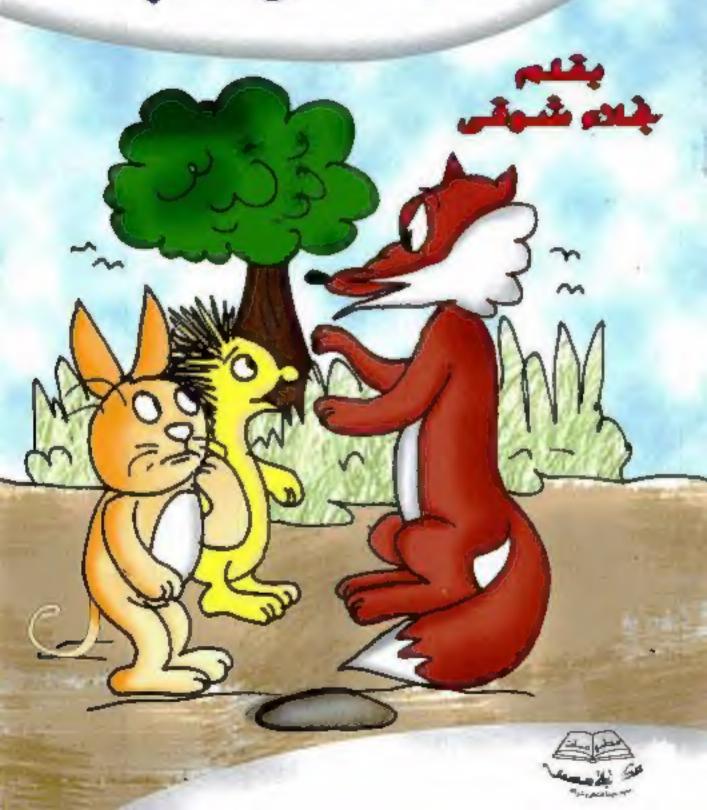

## القط ملكا على الغابة

عاش القط مشمش في بيت النجار ، وكنان أينام شبابه ماهرا في صيد الفئوان ، حين كان نشيطا خفيف الحركة ، يبحث عنها ويطاردها في كل مكان . أما الآن فقد ولت أيام الشباب ، وأصبح قطا كسولا ثقيل الحركة إما لكبر سنه أو لمرضه الذي أصابه أخيرا . ولم تعد للقط مشمش أية فائدة سواء في داخل البيت أو في عشبة الذجاج والبط والوّز ، فقد كف من مدة عن مطاردة الفئران ، وأصبح يبحث عن طعمام له أسهل وأشهى ، فيخطفه من مطبخ البيت في غفلة من زوجة النجمار ، لا سيما بعمد أن امتنبع أصحاب البيت عن تقديم الطعام له . فلم يعد ما في البيت من زبدة وقِشدة ، ولبن وجبن ، ولحمة وخبز ، تسلم من atelib . وراحت زوجة النجار تطارده وتشكوه إلى زوجها ، وتقول له في غضب: لماذا نحتفظ بهذا القبط عندنا ، بعد أن صار لا فائدة فيه ؟ فلم يعد طوال السنة الماضية يمسك بديل فأر واحد ، حتى إن الفئران صارت تسخر منا ومن قطنا الكسول الذي لا يسبب فيا أي إزعاج ، ويكتفى طوال الوقت يازعاجنا نحن أصحابه ، فلا نستطيع أن نحفظ بأي شيء بعيدا عن عدوانه ، هذا وقد تكاثرت الفئران وراحت تمرح في البيت بحرية ، فماذا أنت فاعل يا زوجي العزيز ؟ هل توكه هكذا يفعل بنا ما يشاء ؟

أخيرا ، اتفق الرجل وزوجت على أن يأخذ القط معه عندما يذهب إلى الغابة لإحضار بعض الأخشاب ، ويطلق سراحه هناك .

وفي صباح اليوم التالى ، وضع الرجل القط العجوز مشمش في كيس ، وحمله معه إلى الغابة . فلما انتهى من قطع ما يكفيه من الأخشاب ، أخرج القط المسكين من الكيس ، ورماه في بقعة منخفضة من الغابة حيث تتجمع مياه الأمطار ، ثم انصرف على عجل وهو يدفع عربته الصغيرة المحملة بالأخشاب أمامه . فراح القط العجوز يفكر في حزن شديد ، ويقول في نفسه : لو أنني كنت كلبا لجررت له العربة مع كرهي لذلك ـ ولما تركني هكذا للأقدار لا حول لي ولا قوة ، ولكن طبعتى لا تسمح لي أن أفعل ما يستطيع أن يفعله أي كلب .

وراح القط يتلفت حوله يمينا ويسارا ، ثم قال في يأس : الظاهر أني سأبقى هنا حتى أهلك من الجوع .

ولكن القط سمع فجأة صوتا يناديه . فالتفت إلى الناحية التي يأتي منها الصوت ، فوجد ثعلبة تنظر إليه متعجبة ، كوافد جديد إلى الغابة لم تر له شبيها من قبل ، لم سمعها وهي تخاطبه تقول :

ـ يوم جميل أيها الحيوان الطيب !

أجابها وهو يدير وجهه عنها ، وقد تملكه الغضب من صاحبه النجار الذي تركه ومضى ، بعد كل ما عمِله له طوال عشرته الطويلة معه :

\_ يوم جميل .. إن أردت ذلك .

قالت الثعلبة : من أنت وما اسمك ؟ وما الذي جماء بمك إلى هنا ، وماذا تريد ؟

قال: أنا القط مشمش ...

وراح يحكى لها حكايته كلها .

اطرقت الثعلبة برأسها ، ثم قالت في نفسها :

مهلا! ألا تستطيعين أيتها الثعلبة أن تجعلى من هذه القرصة التي سنحت لك ، ميزة تستقيدين منها ؟ فالقط مشمش حيوان جديد بالنسبة لحيواتات الغابة ، لم تو مثله من قبل ، ولم تسمع عنه شيئا . فيمكن أن أستعمله كوسيلة لتخويفها منه .

قالت الثعلبة بعد أن أعجبتها الفكرة:



\_ استمع إلى جيدا أيها القط مشمش .. أنست الآن صديقى وأنا آسفة لكل ما حدث لك ، وسوف أساعدك .. تعال عش معى ولا تتوقع أن تجد عندى الكثير الذى تطلبه ، ولكن مرحبا بك في حدود القليل الذى أملكه .

قال القط مشمش:

\_ شكرا لك لعطفك الكريم على ، وأنا أقبل دعوتك لى .

قالت الثعلبة : هيا بنا إذن !

وأخذته إلى جحرها وراحت تحضر بمخالبها لتوسع جحرها فجعلته على هيئة قمع ، حتى يبدو الجحر مخيفا ، ثم طلبت من القط أن يرقد داخل الجحر ويستزيح . ثم انطلقت تنادى حيوانات الغابة ، وقالت ها : إنى أهمل لكم رسالة هامة .

فتجمعت حيوانات الغابة كبيرها وصغيرها ، لتسمع الرسالة التي جاءت بها الثعلبة .

قالت الثعلبة : هل سمعتم أيها الأصدقاء عن الحدث المثير الذي حدث في غابتنا ؟ فقد جاء إلينا حاكم جديد أكثر شراسة وعنفا من كل حاكم عرفناه من قبل . إنه القط مشمش ، وإن له وجها ذا شوارب طويلة ، ولسانا حادا كأنه الإبرة ، وعينين مضيئتين ملتهبتين ، ومخالب كأسنان المشط ، وذيلا طويلا كذيل الأفعى ، وعندما ينام يضط في نومه كحيوان كسلان .. أما في يقظته فلم أسمع منه إلا كلمة واحدة لا يزال يرددها هي كلمة أكشر .. أكثر .. أكثر ، مهما يكن نوع الهدايا التي تقدم له . وقبد طردنسي من منزلي الذي أسكنه أيها الأصدقاء بعد أن أعجبه ، ولكنني لن أحزن لذلك ولن أشكو . وكل ما أفعل هـو أن آخذ امتعتى واشيائي واذهب إلى جذع شجرة أو إلى أي جحر . ولن يتركني بعد لحالي ، فقد أمرني أن أتولي أمر غذائه ، وهمذا ما لا أستطيع أن أقوم به وحدى ، فكل مخزوني من الغذاء التهمه الحاكم في يوممه الأول ، ولم يعد

عندى شيء أقدمه له الآن ، ولذلك أمرنى أن أدعوكم جميعا لاجتماع ، لأطلعكم على مطالب الحاكم الجديد . . وقد أصدر أوامره أن يتولى الاجتماع الترتيبات اللازمة لتوفير ما يحتاج إليه كل يوم ، من اللحم واللبن بكميات كافية .

هذا ما كلفت أن أبلغكم إياه ، وأنتم الآن تعرفون ما هو مطلوب منكم . ولكن احذروا أن يغضب الحاكم الجديد منا ، وإلا فالويل لنا جميعا .

ساد الاجتماع حالة من الجلبة والهياج ، وراح الدب ينشب مخالبه في جسمه من فرط الغضب ، وتحركت كل الحيوانات متجهة إلى بيوتها ، وكل منها بذكر نفسه بما يجب عليه أن يحمله إلى جحر التعلبة ، في الوقت المحدد لذلك .

وفى صباح اليوم التالى ذهبت الحيوانات كلها إلى حجر الثعلبة ، ووضعت ما كانت تحمله من هدايا ، وقد استولى عليها الخوف والرهبة .



فأحضر الدنب بصف حروف ، وأحضى الدب العسل الذي سطا عليه من بيت البحل ، وأحضى ابن عرس بطة جاهزة معدة للطهى بعد أن بنف ريشها ، وأحضرت زوجته بعض البيض ، وكذلك أحضر السبجاب بعض الثمار ،

وهكذا أحضر كل حيواد ما استطاع ، ووقصت الحيوانات كلها في صف واحد لا يجرؤ واحد مها على الاقتراب من الجحر .

ونظرت الثعلبة من ثقب جحرها ، ثم أحرجت رأسها وهمست :

ـــ ما يزال حاكمنا نائما ، ولا أحرؤ على إيقاظــه . فلــتطر حتى يستيقظ

خرج الدب فجأة من بين صفوف الحيوانات وقال.

ــ التمعي أيتها الأخت ..

فقاطعته الثعلبة وقالت :

- لا أيها الدب .. اسمح لى أن أقول لك إنى لست أختك الآن ، بل أنا زوجة الحاكم ، فقد جاءنا القط مشمش وهو أعزب ، بينما بقيت أنا كما تعلمون جميعا أرملة مسكينة لسنوات طويلة .

وأخيرا تفضل على القبط مشمش وطلب منى أن أتزوجه . ولذلك أطلب منكم جميعا أن تخاطبوني من اليوم قصاعدا بوصفي زوجة الحاكم .

تبادلت الحيوانات نظرات الدهشة فيما بينها ، ثم هنرت اكتافها ولم تنبس بكلمة .

وبعد قليل خرجت الثعلبة من جحرها ، واستدعت أكبر الحيوانات سنا لتنقدم واحدا بعد واحد لتعرب عن احتوامها وولائها للحاكم . ولكن الحيوانات خافت ولم يتزحزح أى حيوان من مكانه ، واكتفى كل منها بالنظر إلى صاحبه وقال :

\_ اذهب أنت أولا .. هيا تقدّم .

وأخيرا تم الاتفاق فيما بينها أن يتقدم الخنزير . واقترب الخنزير قليلا من الجحر وحاول أن يهذب من صوته المنكسر المزعج ، فصاحت زوجة الحاكم فيي وجهه وجذبته بعيدا وقالت له :

إن سلوكك هذا غير مهذب ، وبعيد عن اللياقة .
وطلبت الحيوانات من الدب أن يتقدم .

وراح الدب يخطو نحو الجحر ، ولكنه تجمد في مكانه عندما رأى من فتحة الجحر المظلم ، عينين ناريتين تبرقان وتضيئان وجها مستديرا مرعبا ذا شوارب طويلة ، فهمهم الدب بكلام مبهم ، ومن ثم تراجع وفرائصه ترتعد .

فصاحت الثعلبة:

- أفسحوا الطريق ، فسيخرج الحاكم إلينا الآن .

 وخرج القبط مشمش يمشى بخطوات بطيشة متمهلة ، بينما همست الثعلبة في أذنه بأن يرفع ذيله إلى أعلى بقدر ما يستطيع .

واتجه القط مشمش إلى المائدة التي أعدت له ، وراح يتناول الطعام ، ويدمدم بحكم العادة :

أكثر .. أكثر .. أكثر .

وراح في نفس الوقت ينظر شذرا إلى الدب الواقف خلف إحدى الأشجار ، يرقب القط ويعجب في نفسه من هذا الحاكم الغريب الذي لن يصمد أمامه دقيقة واحدة لـو هجم عليه .

هذا وبينما كان القط مشمش منهمكا في تناول الطعام، راحت الحيوانات تتسلل مبتعدة عن المكان وقد أصابها الذعر، وفي دقائق قليلة فرت بخطوات سريعة لاهشة، دون أن تلقى خلفها نظرة واحدة إلى الغابة، حيث كانت الثعلبة وزوجها مشمش يتجولان هنا وهناك ، وحيث عاشا في هناءة وسعادة ، يصيدان ما حلا لهما الصيد .

وهكذا استطاعت التعلبة بمكرها ودهائها أن تحوّل هذا القط عديم الفائدة ، الذي نبذه صاحبه ، إلى مصدر رعب دائم لكل حيوانات الغابة ، حتى إنها فرت جميعها خوفا منه .